## الثمن الأول من الحزب الرابع و الأربعون ﴿ ﴿ الْمُعْوِنَ الْمُعْوِنَ ﴿ الْمُعْوِنَ الْمُعْوِنَ الْمُعْوِلَ الْمُ

فُلُ مَنْ يَكُرُدُ قُكُم مِنَ أَلْسَكُمُواتِ وَالْأَرْضِ فُلِ إِللَّهُ ۗ وَإِنَّا أُوِ إِبَّاكُمُ لَعَلَىٰ هُدًى اَوْفِى ضَلَلِ ثُمِينِّ ۞ فُكُلُ لَا تُسُتَالُونَ عَمَّآ أَجُرَمُنَا وَلَا نُسْتَكُ عَمَّا تَعَلَّمَلُونَ ۗ قُلُ يَجَهُمَعُ بَيُنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفُنَخُ بَيُنَنَا بِالْحَوِّثُّ وَهُوَ أَلْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ۞ قُلَ اَرُونِيَ أَلَذِ بِنَ أَلَحَقُتُم بِرِء شُرَكَاءَ كَلَّهُ بَلْ هُوَ أَلَّهُ ۚ الْعَيْرِينُ الْحَكِيمُ ۞ وَمَاۤ أَرُسَلُنَكَ إِلَّا كَآفَّةُ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَئِكِنَّ أَكُثَرَ أَلنَّاسِ لَا يَعُ لَمُونَّ ۞ وَيَقُولُونَ مَنِي هَاذَا أَلُوعُدُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينٌ ۞ قُل لَّكُمُ مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقُدِمُونَّ ۞ وَقَالَ أَلذِينَ كَفَنَرُواْ لَن نُّومِنَ بِهَاذَا أَلْقُرُءَ انِ وَلَا بِالذِے بَيِّنَ يَدَيِّرٌ وَلَوَ تَرِي إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْفُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمَ يَرْجِعُ بَعُضُهُمُ مَ إِلَىٰ بَعَضٍ إِلْقَوْلَ يَقُولُ الذِينَ اَسْتُضْعِفُواْ لِلذِينَ آسَتَكَ بَرُواْ لَوَلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُومِنِينَ ٣ قَالَ أَلذِينَ اَسْنَكُبَرُواْ لِلذِينَ اَسْتُضَعِفُوٓاْ أَنْخُنُ صَدَدُ نَكُمُ عَنِ الْهُدِي بَعُدَ إِذْ جَاءَكُم بَلَ كُنتُم تُجُرِمِينٌ ﴿ وَقَالَ أَلذِينَ آسُتُضِعِفُواْ لِلذِينَ اَسْتَكُبَرُواْ بَلَ مَكُرُ اليِّلِ وَالنَّهِادِ إِذْ نَا مُرُونَنَآ أَن تَكُفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ ۚ أَندَا دَأَ وَأَسَرُّواْ أَلنَّدَامَةَ لَتَارَأُوا ۚ الْعَذَابُ ۗ وَجَعَلْنَا أَلَاغَلَلَ فِي أَعُنَاقِ إِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ يُجْزَءُونَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْتَمَلُونَّ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَيزِ مِّن نَّذِ برِ إِلَّه قَالَ مُتُرَفُوهَ آ إِنَّا بِمَا أَرُسِلْتُم بِرِ كَلْفِرُونً ١٠ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكُنَّدُ أَمُّوالًا وَأَوَّلَادَا وَمَا نَحَنُّ مِمْعَذَّ بِينَّ ۞ فَكُلّ إِنَّ رَبِّةِ يَبۡسُطُ ۖ الرِّرْزَقَ لِمِنَ يَّشَاءُ ۗ وَيَقْدِرٌّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَمَآ أُمُّوا لُكُور

وَمَآأَمُوا لُكُرُ وَلَآ أَوۡ لَادُكُمُ بِالَّٰخِ ثُقَرِّ بُكُمۡ عِندَنَا زُلْفِي إِلَّا مَنَ - امَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأَوْلَيْكَ لَهُ مُرْجَزَآهُ الضِّعُفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ لِفِي إِلْغُرُفَكِ ءَامِنُونَ ١ وَالْذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَنْنَا مُعَاجِزِينَ أَوُلَيِّكَ فِي إِلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ۗ ۞ فُلِ إِنَّ رَخِيِّ يَبْسُطُ الرِّرْقَ لِمَنْ يَتَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَّ وَمَا ٓ أَنْفَقُنْمُ مِّن شَحَّءِ فَهُوَ يُخَلِفُهُۥ وَهُوَخَيْرُ ۚ الرَّازِقِينَّ ۞ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمُ مَجِمِيعَاثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَيْكَةِ أَهَوَّلُآءِ ايَّاكُمْ كَانُواْ بِعَبُدُونَ ١ ﴿ قَالُواْ سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَامِن دُونِهِمَّ بَكُ كَانُواْ يَعۡبُدُ وِنَ أَلِحِنَّ أَكَٰذَرُهُم بِهِم مُّومِنُونَّ ۞ فَالْيَوْمَ لَا يَمۡلِكُ بَغْضُكُمُ لِبَعْضِ نَّفَعًا وَلَاضَرَّا وَنَقُولُ لِلذِينَ ظَلَمُواْ ذُوفُواْ عَذَابَ أَلْبَارِ إِلْتِ كُننُم بِهَا تُكَدِّبُونَ ۞ وَإِذَاتُنَإِلَىٰ عَلَيْهُم ۗ ءَايَنتُنَا بَيِّنَاتِ قَالُواْ مَا هَاذَآ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَّصُدَّ كُوعَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَ ٓ وُكُوۡ وَقَالُواْمَا هَاذَآ إِلَّا ٓ إِفْكُ مُّفْتَرَكَّ وَقَالَ أَلذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَتَا جَاءَ هُمُوْءٍ إِنَّ هَاذَآ إِلَّا سِحُ رُمُّ بِينٌ ١٠ وَمَآءَ اتَيْنَهُم مِّن كُنْكِ يَدُرُسُونَهَا وَمَآأَرُسَلُنَآ إِلٰيَهِمۡ قَبُلَكَ مِن تَّذِيّرِ۞ وَكَذَّبَ ٱلذِينَ مِن قَبُلِهِمۡ وَمَا بَلَغُواْ مِعُشَارَ مَا ءَ اتَيُنَهُ مُ أَ فَكَذَّ بُواْ رُسُكِ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ ٥

قُلِ إِنَّكَآ أَعِظُكُم بِوَلِمِدَ إِ آن نَقُومُواْ لِلهِ مَثَّنِي وَفُرَدِي ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَغِيكُم مِّن جِنَّةٌ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيُّ لَكُمُ بَيْنَ يَدَكَ عَذَابِ شَدِيدٌ فَ قُلْ مَاسَأَلَتُكُمُّ مِّنَ اَجُرِ فَهُوَ لَكُوْرٌ ۚ إِنَ اَجْرِيَ إِلَا عَلَى أَلْلَهِ ۗ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَكَّءِ شَهِيدٌ ﴿ قُلِ إِنَّ رَئِةٍ يَقُدُونُ بِالْحَوِيُّ عَلَمُ ۗ الْغُيُوبِ ۞ قُلْ جَآءَ أَنْحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ الْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ۗ قُلِ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّكَمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَإِنِ إِهْ تَدَيُّتُ فَبِمَا يُوجِ ﴿ إِنَّ رَبِّي ۗ إِنَّهُ سَمِيتُ قَرِيبٌ ۞ وَلَوْ تَرِي ٓ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانِ فَرِيبٍ ۞ وَقَالُوٓاْ ءَامَنَّابِرِّ ـ وَأَنِيْ لَمْهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ۞ وَقَدْ كَفَنَرُواْ بِيهِ مِنقَبُلُ ۗ وَيَقُذِ فُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدٌ ﴿ ۞ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْنَيَاعِهِم مِّن فَبَلْ إِنَّهُمُ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبٌ ٠ أِللَّهِ أَلْرَّحْمَازِ أَلْرَحِيبِمِ الْحَـَمُدُ لِلهِ فَاطِرِ السَّمَوُاتِ وَالْارْضِ جَاعِلِ الْتُلَيِّكَةِ رُسُلًا اوْكِ أَجَّنِعَةِ مَّنَّبِيٰ وَثُلَكَ وَرُبَعَ يَنِ بِدُ فِي إِلْكَاتِي مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَكَّءٍ قَدِيرُ ۞ مَّا يَفُ نَجَ إِللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ وَمِنَ بَعَدِهِ } وَهُوَ أَلْعَنِ يزُ الْحَكِيمُ ۞ يَكَأَيُّهُا أَلْنَّاسُ اذْ كُرُواْ نِعْمَتَ أَلَّهِ عَلَيْكُر ۖ هَلَ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرۡزُقُكُمۡ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَالَارْضِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنِّى تُوفَكُونَّ ۞ وَإِنۡ يُٰكَذِّبُوكَ فَقَدۡ كُذِّبَتۡ رُسُلُ مِّن قَبَلِكٌ وَإِلَى أَلَّهِ تُدۡرَجَعُ الْأُمُورُ ۞ يَنَأَيُّهُا أَلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ أَللَّهِ حَقُّ ۖ فَكَدَ تَغُتَّنَّكُو الْحَيَوٰةُ اَلدُّنَيِّا وَلَا يَغُرَّتُكُو بِاللَّهِ اِلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلنَّسَيَطَنَ لَكُمْ عَدُقُّ فَانْجَذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ وَلِيَكُو نُواْ مِنَ ٱصْحَبِ السَّعِيّرِ ۞ إلذينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ الصَّلِعَتِ *ۚ هَكُم مَّغُفِرَةٌ وَأَجُرٌ كِب*يرُ ۗ۞ آفَيَةِن رُبِيِّنَ لَهُۥُ

ٱفْمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوَّءُ عَلهِ م فَرِءِ اهُ حَسَنًا فَإِنَّ أَلَّهَ يُضِلُّ مَنۡ يَّشَاءُ وَيَهۡدِے مَنۡ يَّشَاءُ فَلَا تَذۡ هَبَ نَفۡسُكَ عَلَيْهِمُ حَسَرَتٌ إِنَّ أَلَّهَ عَلِيمٌ مِمَا يَصَنَعُونٌ ۞ وَاللَّهُ الذِحَ أَرُسَلَ ٱلرِّيٰحَ فَبُثِيرُ سَحَابًا فَسُقُنَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتِ فَأَخْبَيُنَا بِـهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ أَلنُّهُ وُرُّ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًّا اِلْيَهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّلِحُ يَرْفَعُهُ وَالذِينَ يَمْ كُرُونَ أَلسَّيِّيَاتِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ۚ وَمَكُرُ أَوْ لَيْهَ كَ هُوَ يَبُورٌ ۞ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن ثُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمُ و أَزُوَجَا وَمَا تَحِلُ مِنْ انبي وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهْ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمْرُومَ إِلَّا فِي كِنَابٌ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَلَّهِ يَسِيرُ ۗ ۞ وَمَا يَسَنَوِ لَ الْبُحَرِٰ إِنَّ هَاذَا عَذَّ إِنَّ فَرَاتٌ سَآبِغٌ شَرَابُرُ وَهَاذَا مِلْحٌ اجَاجُ وَمِن كُلِّ تَاكُلُونَ لَحُمَا طَرِيَّا وَنَسُنَخَرْجُونَ حِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَ ۖ وَنَرَى أَلَفُلُكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبُتَخُواْ مِن فَضَلِهِ . وَلَعَلَّكُمُ تَنْ كُرُهُ نَ ١٠٠٠ ١ يُولِجُ الْيُلَفِ إِلنَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَفِي إِلَيْلِ وَسَخَّرَا لَشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِبُ لِلْأَجَلِ مُّسَمَّى ۚ ذَالِكُوا لَلَّهُ رَبُّكُور لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِدِهِ مَا يَمَلِكُونَ مِن قِطْمِيرٌ ١ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسَلَّمَ عُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا إَسْتَجَابُواْ لَكُرْ ۗ وَيَوْمَ أَلْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِ كُورٌ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ۞

يَكَأَيُّهُ ۚ أَلنَّاسُ أَنتُمُ الْفُقِرَ إَهُ إِلَى أَللَّهِ ۗ وَاللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ الْحَجِيدُ ۗ ۞ إِنْ يَنشَأ يُذُهِبُّكُورُ وَيَاتِ بِحَلَّنِي جَدِيدٌ ِ ۞ وَمَا ذَالِكَ عَلَى أَلْنَّهِ بِعَنِ بَرِّ ِ ۞ وَلَا تَذِرُ وَاذِرَةٌ وِذُرَ أَنْجُرِيٌ وَإِن تَدْعُ مُثْ قَلَةٌ ۚ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَخَّةٌ وَلَوَكَانَ ذَا قُدُونِيٌّ إِنَّمَا تُنذِرُ الذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيَبِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةٌ وَمَن تَزَكِّي فَإِنَّتَا يَتَزَكِّي لِنَفْسِهِ وَإِلَى أَللَّهِ إِلْمُصِيِّرٌ ۞ وَمَا يَسَتَوِ وَإِلَاعُمِي وَالْبَصِيرُ۞ وَلَا أَلظُّامُنكُ وَلَا أَلنُّورُ۞ وَلَا أَلظِّلُ وَلَا أَلْخَرُورُ ۞ وَمَا يَسَنتَوِ اللَّحْيَاةُ وَلَا أَلَامُونَ ۚ إِنَّ أَلَّهُ يُسُمِعُ مَنْ يَّشَا إَوَّ وَمَآ أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي إِلْقُبُورِ ۞ إِنَ اَنتَ إِلَّا نَذِ بِكَّرْ ۞ اِنَّ ٓ ٓ أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِنْ المَّذِ اِلَّهَ خَلَا فِبهَا نَذِيرٌ ٥ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَفَدَ كُذَّبَ أَلذِينَ مِن قَبَلِهِمِ جَآءَ مُّهُمُ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِنَبِ الْمُنِيرِ۞ ثُمَّ أَخَدتُ الذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِيٌّ ۞ أَلَوَ تَدَأَنَّ أَلَّهَ أَنزَلَ مِنَ أَلسَّ مَآءِ مَآءَ فَأَخَرَجُنَا بِيهِ نَهَرَتِ تُحَنَّتِلِفًا ٱلْوَانِهُمَّا ۗ وَمِنَ أَلِجُبَالِ جُدَدًا بِيثُ وَحُـمُرٌ مُخْنَتَلِفُ ٱلْوَانُهَا وَعَـرَا بِيبُ سُودٌ ۖ ۞ وَمِنَ أَلْتَاسِ وَالْدَّوَآبِ وَالْانْعَامِ مُخَتَالِفٌ ٱلْوَانُهُ . كَذَالِكَّ إِنَّمَا يَخْشَى أَلَّهُ مِنْ عِبَادِهِ إِلْمُ لَمَوُا ۚ إِنَّ أَلَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۞ إِنَّ أَلَدِينَ يَتُنُّونَ كِتَبْ أَلَّهِ وَأَقَامُواْ أَلْصَّلَوْةَ وَأَنْفَقُواْ مِـمَّارَزَ قُنَهُمُ سِـرًّا وَعَكَنِنيَةَ يَرُجُونَ نَجَـٰزَةً لَّنَ تَـبُورَ ۞ لِيُوَقِيَّهُمُّهُ أَجُورَهُمُ وَيَزِيدَهُم قِيَزِيدَهُم مِّن فَضَّلِهِ ﴿ إِنَّهُ عَفُورٌ لِيَهِ فَو ۺؘػۅؙٷۜ۞ وَالذِكَ أَوُّحَيْنَا

وَالذِكَ أَوۡحَيۡنَاۤ إِلَيُكَ مِنَ ٱلۡكِنَٰبِ هُوَٱلۡحَقٰیُ مُصَدِّقًا لِلْمَا بَيْنَ يَدَيْهُ إِنَّ أَللَّهَ بِعِبَادِهِ مَعَيِيرًا بَصِيرٌ سَ نُمَّ أُوِّرَثُنَا أَلْكِ تَبْ أَلَدِينَ اصَطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِ نَا فَمِنْهُمُ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ " وَمِنْهُم مُّقُنْصِدٌ وَمِنْهُمُ سَابِقًا بِالْحَدَيْرَاتِ بِإِذْ زِبِ إِللَّهِ ذَالِكَ هُوَ أَلْفَضَٰلُ الْكَبِيرُ ۞ جَنَّكُ عَدُنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فِيهَا مِنَ آسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيثٌ ١٠ وَقَالُواْ الْحَتَمَدُ لِلهِ إِلَا حَ أَذْ هَبَ عَنَّا أَكْمَنَ ذَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ۞ الذِكَ أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَـةِ مِن فَضْلِهِ؞ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبُ ۗ ۞ وَ الذِينَ كَ فَرُواْ لَهُ مُ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُفْضِيٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُونُواْ وَلَا يُحَنَّفُ عَنُهُم مِّنَ عَذَابِهَا كَذَالِهَا كَذَالِكَ نَجَدِرِ كُلَّ كَفُورٌ ﴿ وَهُمْ يَصَطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخۡرِجۡنَا نَعۡـمَلُ صَلْلِحًاغَيۡرَ أَلَابِ كُنَّا نَعۡـمَلُ أَوَ لَمَرُ نُعَمِّتُ رَكُمُ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيرُّ فَذُو فُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٌ ۞ إِنَّ أَلْلَهَ عَالِمُ غَيْبٍ اِلسَّمَوَانِ وَالْارْضَ إِنَّهُ، عَلِيمُ إِذَانِ اِلصُّدُورِ ۞ هُوَ أَلذِ ٤ جَعَلَكُمُ خَلَيْفَ فِي إِلَارَضٌ فَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ وَلَا يَزِيدُ الْكِهْنِينَ كُفُرُهُمُ عِندَ رَبِيهِ مُوة إِلَّا مَقْتَا وَلَا يَزِيدُ الْكِهْزِينَ كُفُرُهُمُ وَ إِلَّا خَسَارًا ١٣٠ قُلَ آرَتَيْتُمُ شُوَكَآءَكُوا لذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ أَرُوكِ مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ أَلَا رُضِ أَمَّ لَهُ مُوشِرُكُ فِي إِلسَّ مَوَاتِّ أَمَرَ - انَيُنَهُ مُ كِنَابًا فَهُمُ عَلَىٰ بَيِّنَاتٍ مِّنُهُ ۚ بَلِ إِنۡ يَّعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ۞ إِنَّ أَلْتُهَ يُمُسِكُ

إِنَّ أَلَّنَّهَ يُمُسِكُ أَلْسَّمَوُتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولًا ۚ وَلَهِن زَالَتَاۤ إِنَ اَمۡسَكُهُمُا مِنَ اَحَدِمِّنَ بَعۡدِهِ ۗ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِبًا غَفُورًا ١٥ وَأَ فُسَمُواْ بِاللّهِ جَمْدَ أَيُمَانِهِمْ لَبِن جَآءَهُمُ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ إِلَّهُ دِي مِنِ إِحْدَى أَلْاَمَمْ فَلَمَّا جَآءَ هُمْ نَذِيرٌ مَّازَا دَهُمُ وَ إِلَّا نُفُورًا ١ ﴿ إِلَّهُ إِنَّا فِي إِلَّا رَضِ وَمَكَّرَ أَلْسَّيِّمٌ ۖ وَلَا يَحِيقُ الْمُتَكُومُ السَّبِيِّءُ إِلَّا بِأَهْلِهِ عَلَى يَنظُونَ إِلَّاسُنَّتَ أَلَا قَالِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ إِللَّهِ تَبَدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ إِللَّهِ تَحُوِيلًا ١ اَوَلَمَّرَ يَسِيرُواْ فِي اِلْارْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الذِينَ مِن قَبَلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَكَ آمِنُهُمْ قُوَّةً ۖ وَمَا كَانَ أَلَّهُ لِيُعْجِزَهُ ومِن شَيْءِ فِي السَّمَوْتِ وَلَا فِي اللَّارُضَّ إِنَّهُ وَكَانَ عَلِمًا قَدِيرًا ١ وَلُوۡ يُوَاخِذُ اٰلِلَّهُ اٰلِنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا نَـُرَكَ عَلَىٰ ظَهْ رِهَا مِن دَآبَتْ فِي وَلَكِنَ يَنْوَخِّ رُهُمُ وَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمِّى فَإِذَاجَآءَ اجَلُهُمُ فَإِنَّ أَللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ عِبَصِيرًا ۗ أنتنه التخمز الرجيب يَسِيُّ ۞ وَالْفُتْرَءَ انِ إِنْحَكِمِ ۞ إِنَّكَ لِمَنَ أَلْمُرْسَلِينَ ۞ عَلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَفِيمٌ ۞ تَنزِيلُ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۞ لِنُنذِرَ قَوْمَا مَّآ أَنَٰ ذِرَ ءَابَآؤُهُمُ فَهُمُ فَهُمُ غَلْفِلُونَ ۞

لَقَدُ حَقَّ أَلْقَوَلُ

لَقَدُ حَقَّ أَلْقَوُلُ عَلَىٰٓ أَكُنَّرِهِمۡ فَهَـُمۡ لَا يُومِنُونَ ۗ ۞ إِنَّا جَعَلْنَا فِي ۗ أَعَنَفِتِهمْ ۗ أَغَلَلَا فَهِيَ إِلَى أَلَاذُ قَانِ فَهُم مُّفَّ مَعُونَ ١٥ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِبِمُ شُدًّا وَمِنْ خَلَفِهِ مُ سُدًّا فَأَغُشَيْنَهُمُ فَهُمُ لَا يُبْصِرُونَ ۞ وَسَوَآءٌ عَلَبْهِمُ وَ آنَذَرْتَهُمُواْمُ لَرُ تُنذِرُهُمۡ لَايُومِنُونَ ۞ إِنَّمَانُنذِرُمَنِ إِنَّبَعَ أَلذِّكُمْ وَخَيثِي أَلْرَحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ فَبَسِنِّتُرُهُ مِنَغَفِرَةٍ وَأَجْرِكَرِيمٌ ۞ إِنَّا نَخَنُ ثَخُهِ الْمُوَّ نِيْ وَنَكُنْبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَا ثَكَرُهُمْ وَكُلَّ شَكَّ عِ أَخْصَيْنَاهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِّ ٥ وَاضْرِبْ لَهُمُ مَّنَالًا آصْحَابَ أَلْقُنَهَيَةِ إِذُجَآءَ هَا أَلْمُرْسَلُونَ ۞ إِذَ اَرْسَلْنَآ إِلٰيَهِمُ الثُّنِّينِ فَكَذَّ بُوهُمَا فَعَزَّزُنَا بِثَالِثِ فَقَالُوَّا إِنَّا إِلَيْكُمُ شُرْسَلُونٌ ۞ قَالُواْمَآ أَنْتُمُوٓإِلَّا بَشَـرُ مِّثَلُنَا وَمَآ أَنْـزَلَ أَلْرَحْمَانُ مِن شَكَاءٍ إِنَ آنتُ مُوَ إِلَّا تَكُذِبُونَّ ۞ قَالُواْ رَبُّنَا يَعَلَمُ اللَّهِ مَانُ مِن اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال إِنَّ ٱ إِلَيْكُو لِمُرْسَلُونَ ۞ وَمَا عَلَيْنَ ٓ إِلَّا ٱلْبَلَغُ الْمُبِينُ ۞ قَالْوَّا ۚ إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمُ لَهِن لَّهُ تَـننَهُواْ لَنَرُجُمَتَكُمُ وَلِيَمَسَـنَّكُمُ مِّتَا عَذَابُ ٱلِيئُرُ ۞ قَالُواْطَآبِرُكُم مَّعَكُمُو أَبِن ذُكِّرْتُ مُّ بَلَ انْتُمْ قَوَمٌ مُّسُرِفُونَ ۗ ۞ وَجَآءَ مِنَ اَقَصًا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسَعِي قَالَ يَلْقَوَمِ إِتَّبِعُواْ الْمُرْسَلِينَ ۞ اِنَّبِعُواْ مَن لاَّ يَسَتَكُكُومُ وَأَجَرًا وَهُم مُّهَ تَدُونٌ ۞ وَمَا لِيَ لَآأَعُبُدُ النب فَطَرَنِهِ وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونٌ ۞ ءَآتَّخِذُ مِن دُونِهِ ٓءَ الْهِمَّةُ إِنْ يُرِدُ نِ أِلرَّحْمَٰنُ بِضُرِ لاَّ تُغَنِّن عَنِي شَفَاعَتُهُ مَ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ " ﴿ إِنِّ الْإِنْ اللَّهِ ضَكَالِ مُّبِينٌ ۞ الِّخِينَ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمُ فَاسْمَعُونِ ٣٠ فِيلَ آدَخُلِ الْجَنَّةَ ۚ قَالَ يَلْلَيْتَ قَوْمِ يَعُلَمُونَ ۞ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِيِّ وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ۞ وَمَآ اثْنَزَلْنَا